

لَمْ تَكُنِ السَّيْدَةُ أَمُّ سَلَمَةَ امْرَأَةً عَادِيَّةً فِي حَيَاةِ النَّبِيُ عَيِّكُ وَلاَ فِي حَيَاةِ الْمُسْلِمِينَ ، فَقَدْ كَانَتْ تَتَمَتَّعُ بِرَجَاحَةَ الْعَقْلِ وَالذَّكَاء ، وتتَصفُ بِالْقُوةَ والشَّجَاعَة ، مَّا جَعَلَ لَهَا وَالذَّكَاء ، وتتَصفُ بِالْقُوةَ والشَّجَاعَة ، مَّا جَعَلَ لَهَا مَكَانَتَهَا الْمَرْمُوقَةَ فِي التَّارِيخِ الإسلامِيّ ، كَمَا أَنَّهَا تَنْتَمِي مَكَانَتَهَا الْمَرْمُوقَةَ فِي التَّارِيخِ الإسلامِيّ ، كَمَا أَنَّها تَنْتَمِي لَا سُرة عَرِيقَة ذَات مَجْد ، فَأَبُوهَا أَحَدُ سَادَات (مَخْزُوم) وَكَانَ رَجُلاً كَرِيمًا جَوَادًا ، لَمْ يَخْرُجْ فِي رِحْلَة مَع جَمَاعَة ، وَكَانَ رَجُلاً كَرِيمًا جَوَادًا ، لَمْ يَخْرُجْ فِي رِحْلَة مَع جَمَاعَة ، إلا وحَمل مَع مُن الطَّعَامِ وَالشَّرابِ مَا يَكْفي هَذُهُ الْجَماعَة ، حَتَّى يَعُودُوا مِنْ رِحْلَتِهِمْ ؛ وَلَذَلِكَ أَطْلَقَ عَلَيْهُ النَّاسُ « زَاد الرَّكْب » .

وَمُنْدُ أَنْ بَرَغَ نُورُ الإِسْلاَمِ فِي قَلْبِ الْجَزِيرَةِ الْعَربِيَة ، أَسْلَمَت أُمَّ سَلَمَة هِنْدُ بِنْتُ أَبِي أَمَيَّة بْنِ الْمُغِيرَة مَعَ زَوْجِهَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الأسدِ الْمَحْزُومِيُّ ابْنِ عَمَّة الرَّسُولِ عَبِيْ فَيَ الْمَحْزُومِيُّ ابْنِ عَمَّة الرَّسُولِ عَبِيْ فَيَ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الأسدِ الْمَحْزُومِيُّ ابْنِ عَمَّة الرَّسُولِ عَبِيْ فَيَ اللَّهُ مِنَ الرَّسَاعَة .

وعاهد الزُّوجان الرَّسُولَ ﷺ عَلَى التَّضْحِية في سبيلِ اللَّه وَتَحَمَّلِ الأَذَى مَهْمَا اشْتَدَّتْ ضَرَاوَتُهُ ، وَصَدَقَا في اللَّه وَتَحَمَّلِ الأَذَى مَهْمَا اشْتَدَّتْ ضَرَاوَتُهُ ، وَصَدَقَا في هَذَا الْعَهْد ، فَقَدْ تَعَرَّضَا للتَّعْذيب والاضطهاد مِنْ قَوْمِهِمَا ، هَذَا الْعَهْد ، فَقَدْ تَعَرَّضَا للتَّعْذيب والاضطهاد مِنْ قَوْمِهِمَا ، وَبرَعْم ذَلِكَ ظَلاً مُؤْمِنَيْنِ بِاللَّهِ وَرَسُولِه ، لَمْ يُؤثِر فيهما

هَذَا التُّعْذِيبُ شَيْئًا ، بَلْ زَادَهُمْ صَلاَبَةً وَتُقَةً فِي اللَّهِ

وهَاجَرَ الزُّوْجَانَ إِلَى الْحَبَسَةَ مَعَ بَعْضِ الْمُسلَمِينَ ، فَرَارًا مِنْ أَذَى قُرِيشٍ وَبَطْشِهَا ، وَهُنَاكَ عَاشُوا فِي حَمَايَةَ النَّجَاشِي يَعْبُدُونَ اللَّهَ الْوَاحِدَ فِي سَكِينَةً واطْمِئْنانِ ، وَبَقُوا هُنَاكَ فَتْرَةً غَيْرَ قَصِيرة .

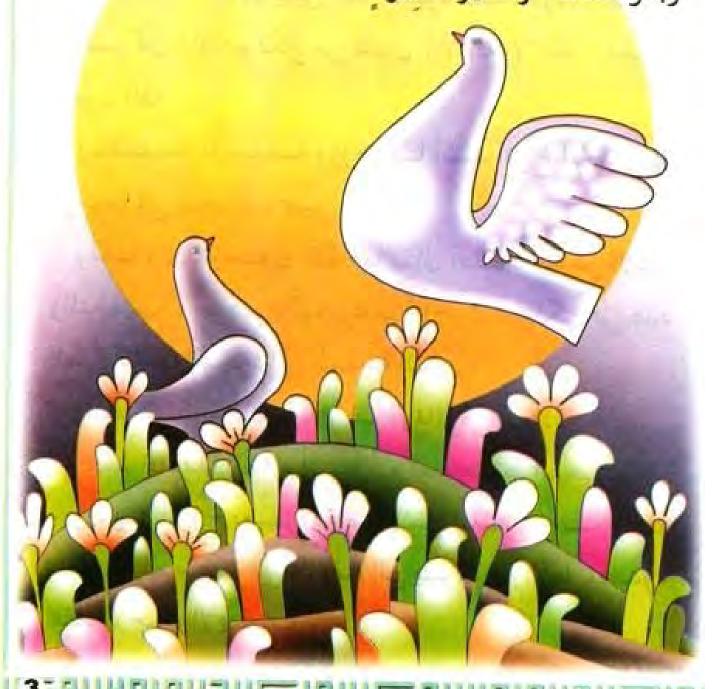

وَانْتَشَرَتِ الأَخْبَارُ بَيْنَ هَوُلاء الْمُهَاجِرِينَ أَنَّ الإِسْلاَمَ أَصْبَحَ قَوِيًا ، بَعْدَ أَنْ أَسْلَمَ بَطَلَ الْعَربِ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطلب وَعُمَرُ بْنُ الْخُطّاب ، فَقَرَرَ الْمُسْلِمُونَ الْعَوْدَةَ إِلَى الْمُطلب وَعُمَرُ بْنُ الْخُطّاب ، فَقَرَرَ الْمُسْلِمُونَ الْعَوْدَةَ إِلَى الْمُطلب وَعُمَرُ بْنُ الْخُطّاب ، فَقَرَرَ الْمُسْلِمُونَ الْعَوْدَةَ إِلَى دَيَارِهِمْ ، بَعْدَ أَنْ أَرْهَقَتْهُمُ الْغُرْبَةُ وَالْبُعْدُ عَنِ الأَحْبَاب . وَمَا إِنْ عَادَ هَوُلاء الْمُهَاجِرُونَ ، حَتَّى وَجَدُوا الأَمْرَ عَلَى وَمَا إِنْ عَادَ هَوُلاء الْمُهَاجِرُونَ ، حَتَّى وَجَدُوا الأَمْرَ عَلَى مَا هُو عَلَيْهِ ، إِنْ لَمْ يَكُنْ أَشَدَّ قَسُوةً ، فَقَد ازْدَادَ تَعْدَيبُ مَا هُو عَلَيْهِ ، إِنْ لَمْ يَكُنْ أَشَدَّ قَسُوةً ، فَقَد ازْدَادَ تَعْدَيبُ الْمُشْرِكِينَ وَأَذَاهُمْ لِكُلُّ مَنْ يَقُولُ : لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ، مُحَمَدًا رَسُولُ اللَّهُ ، مُحَمَدًا رَسُولُ اللَّهُ ، مُحَمَدًا رَسُولُ اللَّه .

وَتَحَمَّلُتْ أُمُّ سَلَمَةَ وزَوْجُهَا أَشَدَّ أَنْوَاعِ الإِيذَاءِ مِنْ قَوْمَهِمَا فِي شَجَاعَة وَصَبْر .

وَلَمُّا رَأَى الرَّسُولُ عَلَيْهُ مَا يَنَالُ أَصْحَابَهُ مِنَ الأَذَى وَلَحُونُ مِنَ الأَذَى وَالتَّعْذِيبِ ، أَمَرَهُمْ بِالْهِجْرَةِ مَرَّةً أُخْرَى ، وَلَكِنْ فِي هَذِهِ الْمَرَّةِ كَانَتِ الْهِجْرَةُ إِلَى الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ .

واستبشر الزوجان بِذَلِكَ خَيْرًا وَقَالاً فِي سَعَادَة :

- لَقَدْ آنَ لِهَذَا الظَّلَامِ أَنْ يَنْقَشِعَ أَمَامَ خَيُوطِ الْفَجْرِ.
وجَهَزَ الزَّوْجُ بَعِيراً لَهُ ، وحَملَ عَلَيْهِ زَوْجَتَهُ وَابْنَهُ «سَلَمَة» ثُمَّ مَضَى في طَرِيقِهِ إِلَى يَشْرِبَ ، وَالأَمَلُ يَحْدُوهُ للقَاء الأَحبَة وَالأَصحَابِ.



-أُريِدُ يَثْرِبَ أَنَا وَزَوْجَتِي وَابْنِي .

# فَقَالُوا :

- وَاللَّهِ لاَ نَتْرُكُ صَاحِبَتَنَا تَرْحَلُ مَعَكَ ، فَإِمَّا أَنْ تَبْقَى بِدَارِكَ ، وَإِمَّا أَنْ تَبْقَى بِدَارِكَ ، وَإِمَّا أَنْ تَرْحَلَ وَتَتْرُكَها وَشَأْنَهَا .

وَحَاوَلَ عَبْدُ اللّهِ أَنْ يُقْنِعَهُمْ بِشَتَى السُّبُلِ أَنْ يَتْرُكُوهُ وَشَأْنَهُ لِكَى يُهَاجِر هُو وَزَوْجَتُهُ فِي سَبِيلِ اللّه ، لَكِنَّهُمْ رَفَضُوا كُلُّ تَوسُلاتِه ، وَعَادُوا بِأَخْتِهِمْ رَغْمًا عَنْهَا وَعَنْ زَوْجَهَا .

وَعَلِمَ أَهْلُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ الأَسَدِ بِمَا فَعَلَهُ إِخْوَةُ أُمَّ سَلَمَةَ حَيْثُ فَرَّقُوا بَيْنَ أَخْتِهِمْ وَزَوْجِهَا ، فَأَغْضَبَهُمْ ذَلِكَ ، وأَصرَوا عَلَى أَنْ يَأْخُذُوا «سَلَمَةَ» وقَالُوا:

- وَاللَّهِ لاَ نَتْرُكُ ابْنَنَا عِنْدَهَا ، مَا دُمْتُمْ قَدْ فَرَقْتُمْ بَيْنَها وَبَيْنَها وَبَيْنَ وَوَجُهَا .

وَقَالَ إِخْوَةُ أُمُّ سَلَمَةً فِي غَضَبٍ :

- و نَحْنُ و اللّهِ لا نَتْرُكُ ابْنَ أَخْتِنَا لَكُمْ ، فَنَحْنُ أَحَقُ بِهِ مَنْكُمْ .

وَظُلَّ الْقَوْمُ يَتَصَارَعُونَ وَيتَجَاذَبُونَ هَذَا الْغُلامَ الصَّغيرَ



حَتَّى خَلَعُوا يَلاَهُ ، ثُمَّ أَخَذَهُ أَعْمَامُهُ عَنُوةً ، بِرَغْمِ بُكَاءِ أُمَّه وَعَويلها .

وعادت أم سلمة مع إخوتها ، فحبسوها في البيت ، في قيت سنة تبكى على ما أصابها ، بفقد ابنها ورحيل



الملك الدالك الدالك المكال الدالك الك الدالك الدالك

زَوْجِهَا ، وَحَبْسِهَا فِي الْبَيْتِ بِمُفْرِدِهَا ، وَمَنْعِ أَخْبَارِ مُحَمَّد عَلِيَّ عَنْهَا.

وَمَضَى عَامٌ بِأَكْمَلِهِ ، وأُمُّ سَلَمَةَ مَحْبُوسَةٌ فِي بَيْتِهَا ، وَخِلاَلَ بَعْدَ أَنْ فَرَقَ إِخْوتُهَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا وَ ابْنِهَا ، وَخِلاَلَ مَعْدَ أَنْ فَرَقَ إِخْوتُهَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا وَ ابْنِهَا ، وَخِلاَلَ هَذَا الْعَامِ سَاءَتُ أَحْوالُهَا وَتَدَهُورَتُ صِحَتُها ، وَلَمَّا رَآهَا ابْنُ عَمْهَا عَلَى هَذَا الْوَضْع قَالَ لإِخْوتَها :

- أَلاَ تُخْرِجُونَ هَذِهِ الْمِسْكِينَةَ ؟ فَرَقْتُمْ بَيْنَها وَبَيْنَ زَوْجِهَا وَبَيْنَ ابْنِهَا .

فَقَالُوا :

- أَتُرِيدُ أَنْ نُخْرِجَهَا لِكَيْ تَلْحُقَ بِمُحَمَّدٍ وَهِيَ عَلَى دينِهِ ؟ فَقَالَ :

- هِيَ وَشَأْنَهَا ، وأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّها أَعْقَلُ نِسَاءِ الْعَرَبِ ؛ فَلَنْ تَفْعَلَ مَا يَضُرُّهَا أَبِدًا .

وَمَا زَالَ يُجَادِلُهُمْ وَيُرقِّقَ قُلُوبَهُمْ حَتَّى اسْتَجَابُوا لَهُ وَقَامُوا إِلَى أُخْتِهِمْ وَقَالُوا لَهَا :

- الْحَقِي بِزُوْجِكِ إِنْ شِئْتِ .

# 

وَفَى تَلْكَ الأَثْنَاءِ ، رَقَ بَنُو عَبْدِ الأَسَدِ لِحَالِهَا ، فَأَعَادُوا إلَيْهَا ابْنَهَا ، وَطَلَبُوا مِنْهَا أَنْ تَنْتَظَرَ بَعْضَ الْوَقْتِ حَتَى يُهَيَّنُوا لَهَا رَجُلاً يَقُودُ لَهَا الْبَعِيرَ ، لَكَنَها لَمْ تُطَقَ صَبْراً ،

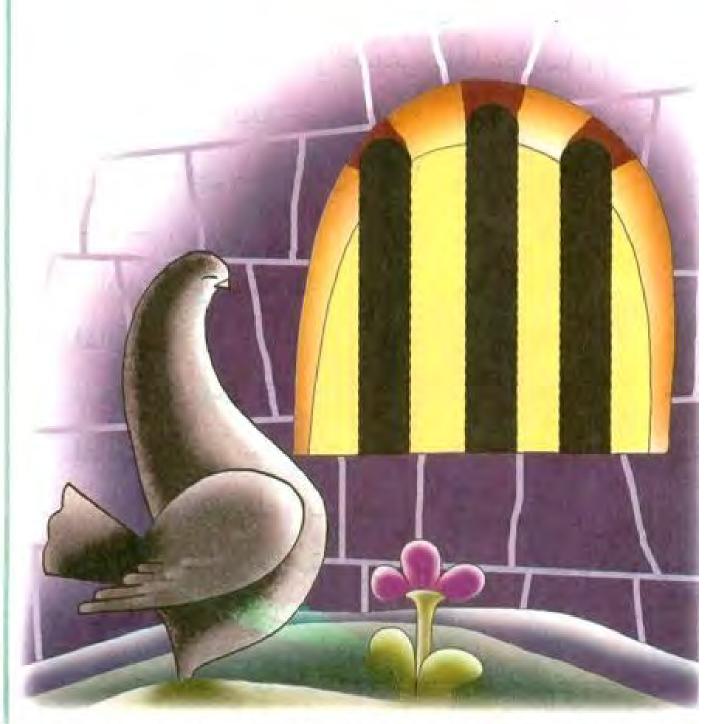

بَلْ رَكِبَتْ بَعِيهِ هَا ، وَوَضَعَت ابْنها فِي حِجْهِ مَا ، وَانْطَلَقَتْ إِلَى الْمَدِينَة ، وَهِي لاَ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَحْبِسَ دُمُوعَ الْفَرْحَة ، حَيْثُ سَتَلْتَقِي بِزَوْجِهَا الّذِي أَحَبَتْهُ ، وَسَتَلْتَقِي بِرَوْجِهَا اللّهِ عَنْهُ .

وَوَاصَلَتُ أُمُّ سَلَمَةَ السَّيْرَ حَتَّى خَرَجَتُ مِنْ مَكَةً ، وَهُنَاكَ بَلَغَ مِنْهَا التَّعَبُ وَالْجَهْدُ مَبْلَغًا عَظِيمًا ، وَمَا إِنْ رآها عُثْمَانُ بْنُ طَلْحَة حَتَّى عَرَفَهَا فَسَأَلَهَا :

أَيْنَ تُريدينَ يَا بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةَ ؟

فَأَجَابَتُهُ :

- أُريدُ زَوْجي بالْمَدينَة.

فقال لها:

- هَلْ مَعَكَ أَحَدٌ ؟

فَقَالَت :

- لا وَاللَّه ، إِلاَّ اللَّهُ وَابَّنِي هَذَا .

وَكَانَ عُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةً مَعْرُوفًا بِالْمُرُوءَةِ وَالنَّحْوَةِ فَقَالَ لأَمُّ سَلَمَةً :

- وَاللَّهِ ، لَيْسَ لِي مِنْ خِيارٍ سِوَى أَنْ أُوصَّلَكِ إِلَى

زَوْجِكِ ، فَأَنَا لاَ آمِنُ عَلَيْكِ قُطَّاعَ الطَّرِيقِ . وَانْطَلَقَ عُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ بِبَعِيرِأُمُّ سَلَمَةَ يَقُودُهُ حَتَّى قَدِمَ الْمَدينَةَ ، فَأَنْزَلَهَا وَقَالَ لَهَا :

إِنَّ زَوْجَكَ في هَذَا الْمَكَانِ ، فَادْخُليه عَلَى بُرَكَة اللَّه .



البلك للدراك الكما الملك للدراك العالما الكتابي

ثُمَّ انْصَرَفَ عُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ عَائِداً إِلَى مَكَّةَ ، فِي حِينِ دَخَلَتْ أُمُّ سَلَمَةَ الْمَدِينَةَ ، وسط سَعَادَة الْمُسْلِمِينَ جَمِيعًا ، فَقَدْ كَانَتْ أُوَّلَ مُهَاجِرة تَدْخُلُ الْمَدِينَةَ .

وَفِي الْمَدِينَةِ عَاشَتُ أُمُّ سَلَمَةً وَزَوْجُهَا أَجْمَلَ أَيَّامِهِمَا ، وَعَكَفَتْ أُمُّ سَلَمَةً عَلَى تَرْبِيَةٍ أَبْنَائِهَا ، بَيْنَمَا رَاحَ زَوْجُهَا يُخَهَا وَعَكَفَتْ أُمُّ سَلَمَةً عَلَى تَرْبِيَةٍ أَبْنَائِهَا ، بَيْنَمَا رَاحَ زَوْجُهَا يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مِنْ أَجْلِ إِعْلاَءِ رَايَةٍ لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه .

وَخَاصَ الزَّوْجُ مَعَ الرَّسُولِ ﷺ مَعْرَكَةً بَدْرٍ ، وَقَرَّتْ عَيْنُهُ بِانْتِصَارِ الْمُسْلِمِينِ الْكَبِيرِ عَلَى الْمُشْرِكِينَ .

وَفِي غَـرْوَةِ (أَحُـد) أَصَابَهُ سَـهُمْ مِنْ سِهَامِ الأَعْدَاءِ ، فَجُرِحَ جُرْحًا بَلِيغًا ، فَأَخَذَ الصَّحَابَةُ يُعَالِجُونَهُ ، بَيْنَمَا مَسَحَ الرَّسُولُ ﷺ عَلَى رَأْسِهُ وَوَاسَاهُ بِقَوْلِهُ :

- لاَ تُصِيبُ أَحَدًا مُصِيبَةٌ ، فَيَسْتُرْجِعَ عَنْدَ ذَلِكَ وَيَقُولَ : اللَّهُمَّ عَنْدَكَ احْتَسَبْتَ مُصِيبَةً ، فَيَسْتُرْجِعَ عَنْدَ ذَلِكَ وَيَقُولَ : اللَّهُمَّ عَنْدَكَ احْتَسَبْتَ مُصِيبَتِي هَذَهِ ، اللَّهُمَّ أَخْلِفْنِي خَيْرًا مَنْهَا ، إِلاَّ أَعْطَاهُ اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ) ..

وأَخَذَ عَبْدُ اللَّه بْنُ عَبْدِ الأَسَدِ بِرَغْمِ مَا بِه مِنْ آلاَمِ يَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ وَيَحْمِدُهُ عَلَى مَا أَصَابَهُ وَيُردَدُ مَا قَالَهُ يَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ وَيَحْمِدُهُ عَلَى مَا أَصَابَهُ وَيُردَدُ مَا قَالَهُ اللَّهُ الرَّسُولُ عَلَيْ وَيَقُولُ:



- أَبْشِرِى يا أُمَّ سَلَمَةَ ، فَقَدْ سَمِعْتُ حَدِيثًا مِن رَسُولِ اللَّه ﷺ أَحَبَّ إِلَىً مَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ .

فَسَأَلَتْهُ زَوْجَتُهُ في لَهُفَة :

- ومَا هُوَ ؟

فَقَالَ أَبُو سَلَّمَةً:

- سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَى يَقُولُ: لا تُصِيبُ أَحَدًا مُصِيبَةٌ فَيَسْتَرْجِعَ عِنْدَ اللّه ، ثُمَّ يَقُولَ: اللّهُمَّ عِنْدَكَ مُصِيبَةٌ فَيَسْتَرْجِعَ عِنْدَ اللّه ، ثُمَّ يقُولَ: اللّهُمَّ عِنْدَكَ اللّهُمَّ أَخْلَفْنِي فِيها ، إِلاَّ أَعْطَاهُ اللّهُمُّ أَخْلَفْنِي فِيها ، إِلاَّ أَعْطَاهُ اللّهُمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللللللللّهُ الللللللللّهُ اللللّهُ اللللللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللللللللمِلْمُ الللللللم

ولَمْ يَتَحَمَّلُ أَبُو سَلَمَةَ الأَلْمَ طَوِيلاً ، فَلَزِمَ الْفَراشَ ، وَجَاءَهُ الْسَلْمُونَ يَزُورُونَهُ وَيَدْعُونَ لَهُ بِالشَّفَاءِ الْعَاجِلِ . كَانَ أَبُو سَلَمَةَ رَجُلاً مُؤْمِنًا لا يَخافُ الموْتَ ، لَكَنَّهُ كَانَ خَافَ الموْتَ ، لَكَنَّهُ كَانَ خَافَ الموْتَ ، لَكَنَّهُ كَانَ خَافَ الموْتَ ، لَكَنَّهُ كَانَ خَافَهُ الأَرْبَعَةِ الصَّغَارِ ، فَمَنْ خَافَهُا عَلَى مَصِيرِ زَوْجَتِهُ وَأَبْنَائِهِ الأَرْبَعَةِ الصَّغَارِ ، فَمَنْ يَرْعَاهُمْ مِنْ بَعْدَه ؛ ولِذَلِكَ فَقَدْ رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ وقَالَ : يَرْعَاهُمْ مِنْ بَعْدَه ؛ ولِذَلِكَ فَقَدْ رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ وقَالَ : وَاللَّهُمُّ ارْزُقُ أُمُّ سَلَمَةَ بَعْدِي رَجُلاً خَيْسِرًا مِنْى ، ولا يُؤذيها .

ولَمَّا سَمِعَتْهُ زَوْجَتُهُ قَالَتْ وهِي تَبْكي في تَأْثُرٍ:



البلك للة إلوا تكا إلوكا البلك للة إلوا تكا إلوكا

- وَمَنْ هَذَا الَّذِي هُو خَيْرٌ مِنْكَ يَا أَبَا سَلَمَةَ ؟!
وظُلَّ أَبُو سَلَمَةَ مَرِيضًا عَدْةَ أَيَّامٍ يَعُودُهُ المسْلَمُونَ ،
وذَاتَ صَبَاحٍ جَاءَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى لَيْعُودَهُ ، وبَقَى بِجوارِهِ
حَتَّى صَعِدَتُ رُوحُهُ إلى بَارِئِها ، فَأَغْمَضَ الرَّسُولُ عَلَى عَيْنَيْهُ بِيَدَيْهِ ، ثُمَّ دَعَا لَهُ بِالرَّهِا ، فَأَغْمَضَ الرَّسُولُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى السَعْقِ لَ السَعْقِ لَ السَعْقِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى السَعْقِ عَلَى السَعْقِ عَلَى السَعْقِ عَلَى السَعْقِ عَلَى السَعْلِ اللْهِ عَلَى السَعْقِ عَلَى السَعْقِ عَلَى السَعْقِ عَلَى السَاعِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عُلَهُ عَلَى السَعْقِ عَلَى السَعْقِ عَلَى السَعْقِ السَعْقِ عَلَى السَعْقِ عَلَى السَعْقِ عَلَى السَعْقِ عَلَى السَعْقِ عَلَى السَعْقِ عَلَى السَعْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى السَعْقِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

فقال على الله

- لَمْ أَسْـهُ ولَمْ أَنْسَ ، ولَوْ كَبَـرْتُ عَلَى أَبِى سَلَمـةَ أَلْفًا كانَ أَهْلاً لذَلكَ .

وودَّعَ الرَّسولُ عَنِي والمسلمونَ أَبَا سَلَمَةَ إِلَى مَثُواهُ الأَّخِيرِ ، وعُيُونَهُمْ وقُلُوبُهُمْ مَعَ زَوْجَتِه وأَبْنَائِهِ الصِّغَارِ ، الأَّخِيرِ ، وعُيُونُهُمْ وقُلُوبُهُمْ مَعَ زَوْجَتِه وأَبْنَائِهِ الصِّغَارِ ، الذِينَ فَقَدُوا أَبَاهُمُ الْحَنُونَ ، وأصبحُوا بِلاَ عَائِلٍ يَعُولُهُمْ . . . الذينَ فَقَدُوا أَبَاهُمُ الْحَنُونَ ، وأصبحُوا بِلاَ عَائِلٍ يَعُولُهُمْ . . . فَمَاذَا يَنْتَظَرُ أُمُّ سَلَمة ؟!

(يتبع) الكتابالقادم أمسلمة(٢) صفاتها وأخلاقها

رقم الإيناع: ٢٠٠١/٥١٣٧

الترقيم الدولي: ٢ - ٥٩١ - ٢٦٦ - ٩٧٧